المُؤَوِّ المُورَةُ التَّوَبَةِ مَنْ مُنْ التَّوْبَةِ مَنْ التَوْبَةِ مَنْ التَّوْبَةِ مَنْ التَّوْبُ لِمِنْ التَّوْبُ لِمِنْ التَّوْبُ لِللْعَالِمُ لَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ لَمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

إِيَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُ مِ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَ ذِرُواْ اللهُ عِنْ أَخْدِ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ عُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْكُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُ رِجْسُ وَمَأْوَلِهُ مُرجَهَ يَرْجَزَآ مَ إِمَاكَانُواْ ا يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِن ا تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ا ﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفْ رَاوَ نِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعَامُواْ حُدُودَ مَآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَغَرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ؛ ٱلدَّوَآبِرَعَكَيْهِ مَرِدَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ هُوَمِنَ ٱلْأَغَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَبَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُوُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةُ ٱلَّهُمْ سَيْدَخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ

اللهُ يُقَدِّم المنافقون المُتخلِّفون عن اللهُ يُقدِّم المنافقون عن المُتخلِّفون عن المُتخلِّف الجهاد أعذارًا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعدار الكاذبة، لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئًا مما في نفوسكم، وسيرى الله ورسوله: هل ستتوبون، فيقبل الله توبتكم، أو تستمرون على نفاقكم؟ ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء، فيخبركم بما كنتم تعملون، ويجازيكم عليه، فبادروا

والآثام.

الله يقسم هؤلاء المُتخلِّفون لكم -أيها المؤمنون - لترضوا عنهم، وتقبلوا أعذارهم، فلا ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم، فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا - أيها المسلمون - أن

( أهل البادية إن كضروا أو نافقوا کان کفرهم أشد من کفر غیرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين، وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله؛ لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة، والله عليم بأحوالهم، لا يخفى عليه منها شىء، حكيم فى تدبيره وشرعه.

🔊 ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة؛ لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق، ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية، وينتظر أن ينزل بكم - أيها المؤمنون - شر فيتخلص منكم، جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعًا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه.

🛞 ومن سكان البادية من يؤمن بالله، ويؤمن بيوم القيامة، ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله، ووسيلة للظفر بدعاء الرسول ﷺ واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله، سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

- ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم.
  - أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتأثير البيئة.
- الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية، وعظم أجر من فعل ذلك.
  - فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الخطأ.

إلى التوبة والعمل الصالح. (ف) سيُقسم هـؤلاء المُتخلّفون بالله

إذا رجعتم - أيها المؤمنون - إليهم تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ لتكفّوا عن لومهم وتوبيخهم، فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم، إنهم أنجاس خبثاء الباطن، ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم؛ جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق

ترضوا عمن لا يرضى الله عنه.

ثوابه العظيم، وأعدّ لهم جنات تجرى

الأنهار تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم.

🛍 وممَّن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، لا تعلمهم - أيها الرسول - الله هو الذي يعلمهم، سيعذبهم الله مرتين: مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار.

( ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر، ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله، والتمسك بشرائعه، والجهاد في سبيله بعمل سيئ يرجون من الله أن يتوب عليهم، ويتجاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

ش خذ - أيها الرسول - من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصى والآثام، وتُثَمِّي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم، إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك، عليم بأعمالهم ونياتهم.

📆 ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من

عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده، الرحيم بهم. وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتخَلِّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم، وأخلصوا أعمالكم لله، واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء، فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم عليه.

🥡 ومن المُتخَلِّفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مُؤخَّرون لقضاء الله وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما يشاء: إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق عقابه، وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره، وهؤلاء هم: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية.

#### عِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- فضل المسارعة إلى الإيمان، والهجرة في سبيل الله، ونصرة الدين، واتباع طريق السلف الصالح.
  - استثثار الله رهيل بعلم الغيب، فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله.
  - الرجاء لأهل المعاصى من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم.
  - وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الأفات.

و الجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ مِنْ التَّوْبَةِ مِنْ التَّوْبَةِ مِنْ التَّوْبَةِ مِنْ التَّوْبَةِ مِنْ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِيِنَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُ مْجَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينِ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمِّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ

وَءَاخَرَسَيِّئَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ خُذْ مِنْ أَمُولِهِ مُرَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ مِ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُ لَّهُ مِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَهُ يَعَلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ

عَظِيمِ إِن وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحَا

وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونِ عَلَى وَسَكُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَعَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ

إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۖ PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH الجُنْزُءُ المَادِي عَشَرَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ومِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ نِدِبُونَ ۞ لَا تَقَامُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تُنْفُومَ فِي ذَ فِي دِرِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ بِنَ ۞أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكَهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَهُوٰنِ خَيْرٌأَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمِّ ۗ قَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَر إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مِّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْ تَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مَ وَأَمْوَالَهُم إِبِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفِى بِعَهْ دِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِۦُو َوَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

ومن المنافقين أيضًا أولئك الذين ابتنوا مسجدًا لغير طاعة الله، بل للإضرار بالمسلمين، وإظهار الكفر بتقوية أهل النافق، وللتفريق بين المؤمنين، وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد، وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه.

أس مسجد هذه صفته لا تستجب - أيها النبي - لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أُسُس أول ما أُسُس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أُسُس على الكفر، في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء، ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والأخباث والأخباث

أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره، واجتتاب نواهيه، ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر، والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان أبدًا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة فهدم وسقط، فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك.

أن لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارًا شكًا ونفاقًا ثابتًا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده، حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر.

ولما بيَّن الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء

المجاهدين في سبيله فقال:

(۱) الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم - مع أنهم ملكه؛ تفضُّلًا منه - بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار، ويقتلهم الكفار، وعد الله بذلك وعدًا صدقًا في التوراة؛ كتاب موسى، والإنجيل؛ كتاب عيسى الكفار، وعد الله بذلك وعدًا صدقًا في التوراة؛ كتاب موسى، والإنجيل؛ كتاب عيسى الكفار، والقرآن؛ كتاب محمد الله على المؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به الله، فقد ربحتم فيه ربحًا عظيمًا، وذلك البيع هو الفلاح العظيم.

- محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية.
- ◄ لا يستوي من عمل عملًا قصد به وجه الله؛ فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه، مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين؛ وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه.
  - مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضًا.
- كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين التبعين تركها والأمر بها والحث عليها.

السرك. وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له؛ رجاء أن يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه، أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرًا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادًا منه، لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به، إن إبراهيم والتجاوز عن قومه الظالمين.

وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون.

الله له ملك السماوات وملك الأرض، لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يُحَيِي من شاء إحياءه، ويميت من شاء إحياءه، الناس - غير الله من ولي يتولى أموركم،

وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء، وينصركم على عدوكم.

آل لقد تاب الله على النبي محمد على إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب على المهاجرين، وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه، بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحروقلة ذات اليدوقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هُمُّوا بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو، وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم.

- مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم ﷺ.
  - أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق.
  - أن الله هو مالك الملك، وهو ولينا، ولا ولي ولا نصير لنا من دونه.
    - بيان فضل أصحاب النبى ﷺ على سائر الناس.

الْجُزُوْ الْجُزُوْ الْجُرَاءُ الْحَادِيَ عَشَرَ الْجُرُونُ الْتُوْبَاتِ الْجُرُونُ الْتُوْبَاتِ الْمُعَالَّمُ الْمُؤْمُّ الْجُرُونُ الْتُوبَاتِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِيلُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّ ٱلتَّايِبُونَ ٱلْعَيدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّلِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَمَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَافُوۤاْ أَوْلِي قُرۡبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبَرَهِيمَ الْأَقَّاهُ حَلِيهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلْهُ مُحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِم وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٥ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بِعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُ مُرْثُمَّ تَابَعَلَيْهِمُ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ

VIONE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CO

المُؤَّةُ الْمَادِيَ عَشَرَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَّدُ التَّوَّةُ التَّوَّةُ التَّوَّةُ التَّوَّةُ التَّو

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَ ثُوفُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ شَمَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ ا بِأَنْفُسِهِ مْعَن نَّفْسِهِ عَادَلِكَ بِأَنَّهُ مْ لَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأُ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيَّلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُ حَسِنِينَ الله وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ الله الله الله عَمَا اللهُ وَمِمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُ مِّطَآبِفَةُ لِيَّتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ

وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 🕽

<del>PATTITUTE TO A TO THE PATTITUTE OF THE </del>

يوفيهم إياه كاملًا، ويزيدهم عليه.

ولا يبذلون مالًا قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يتجاوزون واديًا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله، فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون.

ي رفي وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعًا حتى لا يُسْتَأْصَلوا إذا ظهر

عليهم عدوهم، فهلًّا خرج للجهاد فريق منهم، وبقي فريق ليرافقوا رسول الله على المنتقهوا في الدين بما يسمعونه منه على من القرآن وأحكام الشرع، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه؛ رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه، فيمتثلوا أوامره، ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي، ويختار لها طائفة من أصحابه.

- ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ،
- وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك.
  - عظم فضل النفقة في سبيل الله.
- وجوب التفقُّه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معًا.

ولقد تاب الله على الثلاثة، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال ابن أمية؛ الذين خُلفُوا عن التوبة وأُخُرَ قبول توبتهم بعد تخلفُهم عن الخروج مع رسول الله على إلى تبوك، فأمر النبي على الناس بهجرانهم، وأصابهم حزن وغم على دلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا أنّ لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة، ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده، الرحيم بهم.

🛍 يا أيها الدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه، اتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا مَنْجاة لكم إلا في الصدق. (أناً ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ﷺ إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يَشِحُّوا بأنفسهم، ويصونوها عن نفسه ﷺ، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ ذلك لأنهم لا ينالهم عطش، ولا تعب، ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو فتلًا أو أسرًا أو غنيمة أو هزيمة - إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمِّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَندِهِ عِ إِيمَنَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسۡــتَبۡشِـرُ وِينَ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِـمِمَّرَضٌ فَزَادَتَهُمۡ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا ثُوْاْ وَهُـمْ كَفِرُونَ ۞ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ هُو إِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَ رَبَعُضُ هُ مَرِ إِلَىٰ بَعَضِ هَـٰ لِيَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّايَفْ قَهُونَ ۞ لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرحَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ و فُنُ رَّحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسِّبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سُيُورَةُ يُونْسُرُ ا

<del></del>

آس أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار؛ لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يُظُهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. في وإذا أنزل الله سورة على رسوله عن المنافقين من يسأل مستهزئا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانًا بما جاء به محمد؟ فأما الذين أمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم السابق، نوول السورة إيمانًا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحى؛ لما

فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. وألف وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضًا وخبثًا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيرداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل شيء شكّوا بما فيه وماتوا على الكفر.

أولاً ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين؟! ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم، ولا يقلعون عن نفاقهم، ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله!

ولا أنزل الله سورة على رسوله فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس، ألا صرف الله قلويهم عن الهداية والخير، وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون.

لله لقد جاءكم - يا معشر العرب -رسول من جنسكم، فهو عربي مثلكم، شأقٌ عليه ما يشقٌ عليكم، شديدة رغبته

في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة.

وق فإن أعرضوا عنك أولم يؤمنوا بما جئت به، فقل لهم - أيها الرسول -: يكفيني الله الذي لا معبود بحقِّ سواه، عليه وحده اعتمدت، وهو سبحانه رب العرش العظيم.

#### مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام، ودعت إليه حاجة.
  - بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقُّ والاضطراب.
    - بيان رحمة النبي ﷺ بالمؤمنين وحرصه عليهم.
- في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه؛ ليكون دائمًا في صعود.

و الجُنْزُ الجُنْزُ الحَادِي عَشَرَ مِنْ الجُنْزُ الْحَادِي عَشَرَ الجُنْزُ الْحَادِي عَشَرَ الْحِنْدُ الْحَادِي عَشَرَ

# 

#### ٠ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: ﴿

تقرير النبوة بالأدلة، ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب.

و التَّفْسارُ:

(أ) ﴿ إِلَّو كَا سِبِقِ الكلام على نظائرها فى بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام.

📆 أكان باعثًا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم؛ آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله؟! وأخبرُ - أيها الرسول - الذين آمنوا بالله بما يسرهم؛ أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه، قال الكافرون: إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر

🧊 إن ربكم - أيها المتعجبون - هـو الله الذي خلق السماوات على عظمها، والأرض على اتساعها في ستة أيام، ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلًا من جنسكم؟! وهو وحده الذي يقضى ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع، ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده، أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك، وآمن به. إليه وحده رجوعكم يوم القيامة؛ ليجازيكم على أعمالكم، وعد الله الناس بذلك وعدًا صادقًا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير

## بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَٰ ِٱلرَّحِي

الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلْآنِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِ مُرَّقَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُهُ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَكَى ٱلْعَرْشِكُ يُكَبِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَغَدِ إِذْ نِهِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ ٲۛڡؘؙۘڵڗؾؘۮؘڴۜۯؙۅڹؘ**۞**ٳڵؽؚۅڡٙۯڿؚۼڴڿٟڿؠؾٵۜۧۅؘۘۼۮٱڵٮۜ*ۘۅ*ڂڟؖٵٳڹۜۜؖؖؖۿؙۅ يَجْدَوُّا ٱلْخَاْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ ومَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

مثال سابق، ثم يعيده بعد موته: ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم، ولا يزيد في سيئاتهم، والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة، يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله.

هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورًا يُستئنار به، وقد رًر سيره بعدد منازله الثماني والعشرين، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة؛ لتعلموا – أيها الناس – بالشمس عدد الأيام، وبالقمر عدد الشهور والسنين، ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للناس، يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك.

இ إن في تَعَاقُب الليل والنهار على العباد، وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء، وقصر أحدهما وطوله، والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

- إثبات نبوة النبي ﷺ وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه .
- خلق السماوات والأرض ومن فيهما، وتدبير الأمر، وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه.
  - الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله، ورضي قوله وفعله.
  - تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين.

(الكافرين الذين لا يتوقعون الذين الكافرين لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه، وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلًا من الحياة الأخروية الباقية، وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها، والذين هم عن آيات الله

🖄 أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار؛ بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب

(أ) إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه؛ بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم، تجري من تحتهم الأنهار.

🕥 دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض: سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوفات

📆 ولو يُعَجِّل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب، مثل ما ولكن الله يمهلهم، فيترك الذين لا ولا يرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين

ودلائله معرضون عنها لاهون.

بيوم القيامة.

يستجيب لهم في دعائهم بالخير -لهلكوا، ينتظرون لقاءه - لأنهم لا يخافون عقابًا حائرين مرتابين في يوم الحساب.

📆 وإذا أصاب الإنسانَ المسرف على نفسه مرض أو سوء حال، دعانا متذللًا متضرعًا مضطجعًا على جنبه أو قاعدًا أو قائمًا؛ رجاء أن يُزَال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاءه، وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زُيِّن لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زُيِّن

للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصى، فلا يتركونه.

🥡 ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا؛ لعدم استعدادهم للإيمان، فخذلهم الله، ولم يوفقهم له، كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزى أمثالهم في كل زمان ومكان.

الْجُزْةُ الْحَارَةُ الْحَارِيَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمِدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْحَيَاوِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُوُّا

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُـمْ عَنْ ءَايَكِتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ مَأُولِهُمُ

ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلاِحَاتِ يَهْدِيهِ مُرَبَّهُم بإيمَانِهِمُ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ

ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولِهُ مَرِفِيهَا سُبْحَانَكَ

ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَهُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّ

ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ

لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ

ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأْوَقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنْهُ حُرَّهُ و مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى حُرِّمَّتَ لَهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ

لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ

مِن قَبَلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ

لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ تُرَّجَعَلْنَكُمْ

خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكِيْفَ تَعْمَلُونَ

🥡 ثم صَيَّرناكم - أيها الناس - خَلفًا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرًا فتثابوا عليه، أو تعملون شرًّا فتعاقبوا

- لطف الله رها بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر.
- بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك.
  - هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصى والظلم.

الجُزْءُ الجَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْمُحَدِّدُ مِنْ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْمَايَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآي نَفْسِيَّ إِنْ أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيًّ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَآ أَذْرَبْكُم بِلِّهِ ع فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرًامِّن قَبْلِهِ عَأْفَلَا تَعْقِلُونَ 🛈 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلِتِهِ ٓ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَا قُلْآءَ شُفَعَا قُنَا عِندَاُللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَامِمُّةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَافِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوْ لِآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عَفَيْلَ إِنَّمَا

ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞

(أن وإذا تُقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله، قال منكرو البعث الذين لا يرجون ثوابًا، ولا يخافون عقابًا: جئ - يا محمد - بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنستخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، قل لهم - أيها الرسول-: لا يصح أن أغيِّره أنا، ولا أستطيع الذي يبدل منه ما يشاء، فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إنى أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم،

(أنا قل - أيها الرسول -: لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم، وما بلغتكم إياه، ولوشاء الله ما أعَلَمَكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت بينكم زمنًا طويلًا – هـو أربعـون سنة – لا أقـرأ ولا أكتب، ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه، أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله، ولا شأن لي فيه؟! 🕸 فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا، فكيف لى أن أبدل القرآن افتراء عليه، إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم.

( ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة، لا تنفع ولا تضر، والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء، ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا، قل لهم - أيها الرسول -: أتخبرون الله العليم أن له شريكًا، وهو لا يعلم له شريكًا في السماوات ولا في الأرض، تَقَدُّس وتَنَـزُّه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. 📆 وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، فمنهم من بقى

مؤمنًا، ومنهم من كفر، ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، فيتبين المهتدي من الضال.

🕲 ويقول المشركون: هلًا أُنْزِل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم - أيها الرسول -: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، إنى معكم من المنتظرين لها.

#### ٠ مِن فَوَابِدِ ٱلْآَيَاتِ:

- عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة.
  - النفع والضر بيد الله ﷺ وحده دون ما سواه.
  - بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله.
    - اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة.

-بالأَوَّلي - الإتيان بغيره، بل الله وحده هو وهو يوم القيامة.

(أن وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم، إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرًا، وأسرع استدراجًا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تُدَبِّرون من مكر، لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقَهم؟! وسيجازيكم الله على

(الله هـو الـذي يُسَيِّركم - أيها الناس - في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهـو الـذي يسـيركم فـى البحـر في السفن، حتى إذا كنتم في السفن فى البحر، وجرت بهم بريح طيبة، فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم فى فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، وجاءهم موج البحر من كل جهة، وغلب على ظنهم أنهم هالكون؛ دعوا الله وحده، ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. (الله عنه السنجاب دعاءهم، وأنقذهم من تلك المحنة، إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصى والآثام. أفيقوا - أيها الناس - إنما عاقبة بَغْيكم السيئة على أنفسكم، فالله لا يضره بَغْيُكُم، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة، فتخبركم بما كنتم تعملون من المعاصى، ونجازيكم عليها.

📆 إنما مثل الحياة الدنيا التر تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره، حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي، وتَجَمَّلت بما

تنبته من أنواع النبات، وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه، جاءها قضاؤنا بإهلاكها، فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرةً بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كما بيُّنا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون.

🚳 والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم، ويسلمون من الموت، والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه.

- هِن فَوَابِدِ أَلاَيَاتِ:
- الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمنين.
- بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه.
- بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فان.
- الجنة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم.

الجُنْزَةُ الْحَادِي عَشَرَ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْدُ الْحُنْ الْحُنْزَةُ الْحَادِي عَشَرَ الْحُنْدُ الْمُعِلِي لِلْمُعِلْمُ لِلْمُ الْمُعِلِمِ لِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ ل وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِيٓءَايَاتِنَاۚ قُل ٱللَّهُ أَسۡرَعُ مَكۡرًا إِنَّ رُسُلۡنَايَكُوۡبُونَ مَاتَمۡكُرُونَ ٥ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ حَتَّىۤ إِذَاكُنْ تُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ؙۅؘۘجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُ مُ الْمَوْجُ مِنكِيِّلَ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ۞فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّاتُمَ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ إِنَّمَامَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَايَهِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٓ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَٱ أَنَّهُ مُ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَكَهَآ أَمُرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغَنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّهُ لُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنَ۞وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ

إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهَدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞

الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُ مَ قَتَنُ اللَّهِ مِنْ الْحَر وَلَاذِلَّةً أُوْلَكَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ كَأُنَّمَآ أُغْشِيتَ فُجُوهُهُمْ قِطَعَامِّتَ ٱلَّيْلِ مُظَامِّأً أَوْلَيَإِكَ أَصَّحَابُ ٱلنَّالِّهُمْ فِيهَا خَلاِدُونَ۞وَيَوْمَ نَحَتُنُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنَتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ۞فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ هُنَالِكَ تَبَكُواْكُلُّ نَفْسٍ مَّآأَسُلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱڂٝۼۣؖۜۅؘۻۘڷؘؘۜعَنْهُمرمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ۞ڤُلْمَنيَرَزُفُڰُكُمْمِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ فَمَاذَابِعَدَٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونِ شَكَالُكُ كَالَكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَ قُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

(أنا للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات، وترك ما حرم عليهم من المعاصى؛ المثوبة الحسنى، وهي الجنة، ولهم زيادة عليها، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار، ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون.

🦈 والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصى لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشي وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع يمنعهم من عداب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادًا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها، أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون

🕅 واذكر - أيها الرسول - يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق، ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا: الزموا - أيها المشركون - مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله. ففرقنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين: لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا.

📆 هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة: فالله شاهد - وكفى به - أنّا لم نرض بعبادتكم لنا، ولم نأمركم بها، وأنا لم نشعر بعبادتكم. 📆 في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، وأرجعَ المشركون إلى ربهم الحقِّ الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 📆 قل - أيها الرسول - لهؤلاء

المشركين بالله: من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات، وبما تحويه من معادن؟ ومن يُخَرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، والطير من البيضة، ومن يُخَرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان، والبيضة من الطير؟ ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله، فقل لهم: أفلا تعلمون ذلك، وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟!

🧑 فذلكم – أيها الناس – الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم، ومدبر أمركم، فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ افأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟!

🥡 كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت - أيها الرسول - كلمة ربك القَدَرِية على الذين خرجوا عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون.

AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

- أعظم نعيم يُرَغَّب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى.
  - بيان قدرة الله، وأنه على كل شيء قدير.
- التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل، فلا بد من توحيدهما معًا.
  - إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون.

🔞 قل لهم - أيها الرسول -: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق، ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟! فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟! تعالى الله عن قولكم علوًّا

أله وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهمًا وشكًّا، إن الشك لا يقوم مقام العلم، ولا يغنى عنه، إن الله عليم بما يفعلونه، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، وسيجازيهم

وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنَّه مصدقٌ لما نزل من الكتب قبله، ومبيّن لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب

إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن

(٢٠) قـل - أيها الرسول - لهـؤلاء المشركين: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يُنْشئ الخلق على غير مثال سابق، ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم: الله يُنْشِئُ الخلق على غير مثال سابق، ثم يبعثه بعد موته، فكيف تصرفون - أيها المشركون - عن الحق إلى الباطل؟!

المخلوقات وَعِلْكُ. 🕅 بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا على الختلق هذا القرآن من نفسه، ونسبه إلى الله، قل - أيها الرسول - ردًّا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله،

وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم

القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم - وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة - دال على أن القرآن منزل من عند الله. 📆 فلم يجيبوا، بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه، وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد اقترب إتيان ذلك، مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة، فنزل بها ما نزل من العذاب، فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله.

🕥 ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عناذًا ومكابرة حتى يموت، وربك - أيها الرسول - أعلم بالمُصرِّين على كفرهم، وسيجازيهم على كفرهم.

🟐 فإن كذبك - أيها الرسول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل، وأنا برىء من عقاب ما تعملون.

😭 ومن المشركين من يستمع إليك – أيها الرسول – إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟! فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه.

- الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه.
- الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن.
  - ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة.
    - سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه.

المُخْرُةُ الْمَارِينَ عَشَرَ مِنْ الْمُحْرِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قُلْهَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَّن يَبَدَ قُلْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَبَدَقُلْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُمِّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠ قُلْهَلُمِن شُرَكَآبٍكُرمَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيَ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كِيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ وَمَايَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّعُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْ تَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰكِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثَلِهِ عَوَّادُعُواْ مَن ٱسۡ تَطَعۡ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ بَلَكَذَّبُواْ بِمَالَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ءَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ

كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَمِنْهُ مِمَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَوَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

بِٱلْمُفۡسِدِينَ۞ۅَٳڹڴڐۜۘۘؠؙۅڮؘڡؘڨؙڶڸۣۜعَمَليۅٙڶػٝۄؚ۫عَمَلُكُم أَنتُم

بَرِيُّونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْبِرِيٓ ءُ ُمِّمَّاتَعْمَلُونَ ۞وَمِنْهُممَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

WOOD OF TOWN OF THE PARTY OF TH

الجُنْوَ المَادِيَ عَشَرَ الْمَادِيَ عَشَرَ الْمَادِيَ عَشَرَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِم

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهَدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ انَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ۞وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ مُّ قَدْحَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ۞ وَإِمَّانُرِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ١٥ وَلِكُلِّ الْمَة وِرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مِ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ اللهُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ وبَيَتًا أَوْنَهَا زَامَّاذَا يَشَتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ۞أَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ٓءَ اَكَنَ وَقَدَ كُنتُم بِهِ ٥ تَسْتَعْجِلُونَ ١٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُرْتَكْسِبُونَ۞\* وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

(أن ومن المشركين من ينظر إليك - أيها الرسول - ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟! إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. (نا الله تنزه عن ظلم عباده، فهو لا يظلمهم مثقال ذرة، ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد.

(ف) ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أَزْيدَ، يعرف بعضهم بعضًا فيها، ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة، قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة، وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران.

أنُّ وإما نُرينُّك - أيها الرسول - بعضًا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك، أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

( ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه، وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل، فنجاه الله بفضله، وأهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئًا.

(الله ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتَحَدِّين: متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! ( في قل لهم - أيها الرسول -: لا أملك لنفسى ضرًّا أضرها به أو أدفعه عنها، ولا نفعًا أنفعها به، فكيف بنفع غيرى أو ضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي

أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاكِ زمنٌ محدد لهلاكها، لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتًا ما ولم تتقدم.

🧐 قل - أيها الرسول – لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟! 🚳 أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعِدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن، وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟!

🧐 ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الأخرة، فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟! 🧓 ويستخبرك - أيها الرسول - المشركون: أهذا العذاب الذي وُعِدُنا به حق؟ قل لهم: نعم، إنه - والله - لحق، ولستم بمُثَلِتين منه.

- الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك، فالله مُنزَّه عن الظلم.
- مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم، والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته، فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بعد وفاته.
  - النفع والضر بيد الله ﷺ، فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرًّا ولا نفعًا.
    - لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت.

الجُزَّةُ الْمَارِيَ عَشَرَ مِنْ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُرَاثُ الْمُورَةُ يُونُسَ الْمُ

وَلَوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا ْفَتَدَتْ بِهِ ٥ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ١٠٤ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْ تَرَهُمْ لَا يَعَامُونَ ۞ هُوَيُحْي هُ وَيُمِيتُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْهُوَخَيْرٌ مِّمَّا

يَجۡمَعُونَ ۞ قُلۡ أَرۡءَ يَتُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّرْقِ

فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ۞وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكُ تَرَهُمْ

لَايَشَّكُرُونَ۞وَمَاتَكُوْنُ فِي شَأَنِ وَمَاتَتَلُوْلْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِيكِتَبِ مُّبِينٍ ۞

(أق) ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لمًّا شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل، وهم لا يظلمون، وإنما يجزون على أعمالهم.

وه ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكُّون.

(١٥) هو سبحانه يبعث الموتى، ويميت الأحياء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم.

🕲 يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن فیه تذکیر وترغیب وترهیب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين، فهم المنتفعون به. 🔊 قل - أيها الرسول - للناس: ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم، ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد ﷺ من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل.

(أق قل - أيها الرسول - لهولاء المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به عليكم من إنزال الرزق، فعملتم فيه بأهوائكم، فحرَّمتم بعضه، وأحللتم بعضه، قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم، وتحريم ما حرَّمتم، أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟!

أن وأى شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعًا بهم يوم القيامة؟! أيظنون أن يغفر لهم؟! هيهات، إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم

بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها.

الأمور، وما تقرأ من قرآن، وما تعملون - أيها المؤمنون - من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين (أنا وما تكون - أيها الرسول - في أمر من تشرعون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض، ولا أصغر من وزنها ولا أكبر، إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

### هِن فَوَابِدِ الْآيَاتِ:

- عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب، حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض، ولن يُقْبلُ منهم.
- القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية.
  - ينبغى للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا.
    - دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم.

و المُحْزَّةُ المَادِيَ عَشَرَ كُنْ الْمُعَنِّدِ اللهِ الْمُعَاثِرِ اللهِ الْمُعَاثِدِ اللهِ اللهُ الل

أَلَا إِنَّ أُولِيآاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🖈 ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونِ ﴿ لَهُ مُٱلْبُشِّ رَكِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبَدِيلَ لِكَامِيتِ ٱللَّهَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحُزُنِكَ قُولُهُمَّ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَاۤ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضَّ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـٰدًا سُبَكَنَهُ وَهُوَالْغَنَي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن بِهَا ذَآ أَتَـ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُامُونَ۞قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ شَمَتَعٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ

📆 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. (الله عنه الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله عَلَيْهُ، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب

(نا لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أوثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم، وبعد الموت، وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما فيه من نيل المطلوب، والنجاة من المرهوب. ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله، فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.

📆 ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

(الله عبو وحده الذي جعل لكم - أيها الناس - الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئًا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول.

🐼 قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بنات، تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغنى عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ليس عندكم - أيها

> المشـركون – برهـان علـى قولكـم هـذا، أتقولـون علـى الله قـولًا عظيمًـا – إذ تنسـبون إليـه الولـد - لا تعلمـون حقيقتـه دون برهــان؟! 🥨 قل لهم - أيها الرسول -: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه، ولا ينجون مما يرهبونه.

PAGE CONTROL OF A CONTROL OF A

🕥 فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله.

### فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- ولاية الله تكون لمن آمن به، وامتثل أوامره، واجتنب نواهيه، واتبع رسوله ﷺ، وأولياء الله هم الأمنون يوم القيامة، ولهم البشري في الدنيا إما بالرؤيا الصالحة أوعند الموت.
  - العزة لله جميعًا وحده؛ فهو مالك الملك، وما عُبد من دون الله لا حقيقة له.
    - الحث على التفكر في خلق الله؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده.
  - حرمة الكذب على الله ركان وأن صاحبه لن يفلح، ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه.

(الله واقصص - أيها الرسول - على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح ﷺ حين قال لقومه: يا قوم، إن كان عَظُم عليكم مقامى بين أظهركم، وشقَّ عليكم تذكيري بآيات الله ووعظى، وعزمتم على قتلى، فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون، فأحكموا أمركم، واعزموا على إهلاكي، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها، ثم لا يكن كيدكم سرًّا مبهمًا،

🕅 فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أنى ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربى، ليس ثوابي إلا على الله، آمنتم بي، أم كفرتم، وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل

(🕅 فكذبه قومه، ولم يصدقوا به، فتجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين، وصيَّرناهم خَلَفًا لمن كان قبلهم، وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان، فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح ﷺ، فلم

🕸 ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلًا إلى أقوامهم، فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، فختم الله على قلوبهم. مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان.

( ش بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه،

ثم بعد تدبيركم لقتلى امضوا إلى ما تُضْمرون، ولا تؤخروني لحظة.

بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما، فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به، وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله.

🥽 فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدِّينُ الذي جاء به موسى وهارون ﷺ قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى: إنه لسحر واضح،

🚳 قال موسى مستنكرًا عليهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلا ، ما هو بسحر ، وإني لأعلم أن السّاحر لا يفلح أبدًا ، فكيف لي بتعاطيه؟! 🚳 أجاب قوم فرعون موسى 🗯 قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين، ويكون لك أنت ولأخيك الملك؟ وما نحن لكما - يا موسى وهارون - بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا.

#### مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ .

- سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله.
- الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدًا.
  - حال أعداء الرسل واحد، فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الكذب.
    - إن الساحر لا يفلح أبدًا.

\* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُرَبَا أَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَيَذَٰكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ مِعْمَلَةً ثُمَّ لَ ٱقۡضُوٓٳٳڮؔۅؘڵٳؾؙڟؚۯۅڹؚ۞ڣٳڹۊؘۘڷؖؾؙؠٞٝۯڡؘػٲڛٲؙڷؙؿؙڴؙۄؚڝؚٞڹٲؙڿؖؖ إِنَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مْ خَلَيْهِ فَ وَأَغَرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَّا فَٱنظُرْكِيفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِمِمُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ مِ بِعَالِيتِنَا فَأَسْتَكُبَرُ وِلْوَكَانُواْ قُوَّمًا مُّجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُوٓاْ إِنَّ هَذَالَسِحُرُمُّبِينُ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحْرُهَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّلحِرُونَ۞قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ۞

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ ۞ فَامَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمِمُّوسَيَّ أَلْقُواْمَآ أَنْتُمِمُّلْقُوبِ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ٥ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجۡرِمُونَ۞فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّاذُرِّيَّةُ مِّنقَوۡمِهِۦعَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِتَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَالِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتَا وَآجَعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَيِّسَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وِزِينَةً وَأُمُولَا فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أُمُوالِهِمْ وَٱشَّدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

( وقال فرعون لقومه: جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له.

فلما جاؤوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى شاواتشًا بانتصاره عليهم: اطرحوا - أيها السحرة - ما أنتم طارحوه.

ويثبّ ت الله الحق، ويمكّن له بكلماته القدرية، وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين، ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون. هما قوم على الإعراض، فما القيم موسى الله الكيات الظاهرة، والحجج الواضحة - إلا شباب من قومه بني إسرائيل، مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم كشف أمرهم، وإن فرعون لمتكبر متسلط كلي على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين المحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل.

في وقال موسى شي لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله إيمانًا حقًا، فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين، فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء، ويجلب لكم الخد.

فَّ فأجابوا موسى فَ مَقالوا: على الله وحده توكلنا، ربنا لا تسلط علينا الظالمين، فيفتنونا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء.

وخلصنا برحمتك - ربنا - من أيدي قوم فرعون الكافرين، فقد استعبدونا

وآذونا بالتعذيب والقتل.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي.

- بيان أهمية الدعاء، وأنه من صفات المتوكلين.
- تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال.
  - مشروعية الدعاء على الظالم.

( قال الله: قد أجبّتُ دعاءكما - يا موسى وهارون - على فرعون وأشراف قومه، فاثبتا على دينكما، ولا تتحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق.

ويسَّرِنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فُلَقِه حتى جاوزوه سالمين، فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء، حتى إذا انطبق عليه البحر، وناله الغرق، ويسًّ من النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المنقادين لله بالطاعة.

ولما كانت معاينة الموت مانعة من قَبول التوبة، قال الله تعالى:

أَنَّوُمُن الآن بعد اليأس من الحياة؟! وقد عصيت الله - يا فرعون - قبل نزول العذاب بالكفر به، والصد عن سبيله، وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لفيرك.

شاليوم نخرجك - يا فرعون - من البحر، ونجعلك على مرتفع من الأرض؛ ليعتبر بك من يأتي بعدك، وإن كثيرًا من الناس عن حُججنا ودلائل قدرتنا لغاقلون، لا يتفكرون فيها.

وق وقد أنزلنا بني إسرائيل منزلًا محمودًا ومكانًا مرضيًّا في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقًا لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد وقت الما أنكروا ذلك سُلِبت أوطانهم، إن ربك - أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما.

أن فإن كنت - أيها الرسول - في ارتياب وحيرة من حقية ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين يقد وون التوراق، والنصاري الذين

الذين يقرؤون التوراة، والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أُنزِل عليك حق؛ لما يجدون من نَفّتِه في كتابيهما، لقد جاءك الحق الذي لا مِزّية فيه من ربك، فلا تكونن من الشاكِّين. (١٩٠٠) ولا تكون: من الذين كذيوا يججع الله ويراهينه فتكون بذلك من الخاس بن الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الملاك سبب كفرهم، وكل

🚳 ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك واتكذيب، وإلّا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا.

إنَّ إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدًا.

ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع، فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

وجوب الثبات على الدين، وعدم اتباع سبيل المجرمين.

لا تُقْبل توبة من حَشْرَجَت روحه، أو عاين العذاب.

● أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي ﷺ، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان.

النواها وعائر المنافرة المناف

مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِمِن قَبَلِكَ لَقَدَ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِدِينَ

ولا عن وَلَ عَلَيْهِ مُرِيِّ عِلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي ع

وَ إِنَ الدِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَالِمِ مِنْ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونِ اللهِ وَلَوْجِمَا وَلَهُمْ اللهِ مَا ال وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿

Z × Y 1 9 × y

و المُحْزَّةُ المَادِيَ عَشَرَ مِنْ المُحْرَّةِ المُورَةُ يُونُسَ مَعْرَدُ المُحَرِّةِ المُورَةُ يُونُسَ مَعْرَ

فَلَوْلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَهُمْ إِلَى حِينِ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ۞ قُلِ ٱنظُارُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّـَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغُنِي ٱلْآيَكُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوَاْمِن قَبَلِهِمَّ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ١٠٠ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَامَنُوَّا كَلَاكَحَقَّاعَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَاكِّ ِمِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِٰكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ وَأَنۡ أَقِمۡوَجَهَكَ لِلرِّينِ حَنِيفَا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ۞وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ

رسول الله والمؤمنين معه إنجاءً حقًّا ثابتًا علينًا.

🗐 قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكني أعبد الله الذي يميتكم، وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين.

﴿ وَأَمرِني كذلك أن أستقيم على الدين الحق، وأثبت عليه مائلًا عن كل الأديان إليه، ونهاني أن أكون من المشركين به.

🗐 ولا تَدَعُ - أيها الرسول - من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعًا فينفعك، ولا ضرًّا فيضرك، فإن عَبَدتُّها فإنك إذن من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم.

● الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا.

PRINCE TO A SECTION OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE PRINCE OF THE PRI

- ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده.
  - لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه.
- وجوب الاستقامة على الدين الحق، والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة.

🛍 لـم يحـدث أن آمنـت قريـة مـن القرى التى أرسلنا إليها رسلنا إيمانًا مُعَتَدًّا بِه قبل معاينة العداب، فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانًا صادقًا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى وقت انقضاء

📆 ولو شاء ربك - أيها الرسول -إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله، ويهدى من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله

📖 وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخري على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه.

((() قـل - أيها الرسول - للمشركين الذين يسألونك الآيات: تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينضع إنـزال الأيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؛ لإصرارهم على

(الله فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟! قل – أيها الرسول – لهم: انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي.

رسلنا، ونُنَجِّى الذين آمنوا معهم، فلا يصيبهم ما أصاب قومهم، كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم نُنَجِّي

الله - أيها الرسول - الله عند الرسول - المنافع الم ببلاء، وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه، وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضله من يشاء من عباده، فلا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده، الرحيم بهم.

شَنَّ قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن منزلًا من ربكم، فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه؛ لأن الله غنى عن طاعة عباده، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده، ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم، وأحاسبكم عليها.

﴿ وَاتْبِعِ - أَيِهِا الرَّسُولُ - مَا يُوحِيـه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك، وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه، واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم فى الدنيا، وبعدابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم.

### سو رو هو در

🧶 مِنمَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين، وتشديد الوعيد للمكذبين.

، ٱلتَّقْسِارُ :

(إِنَّ) ﴿ الَّـرِّ ﴾ تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آیاته نظمًا ومعنی، فلا تری فیها خللًا ولا نقصًا، ثم بُيِّنَت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهى والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده، وبما

🕥 مضمون هـده الآيات المنزلـة على محمد ﷺ: نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره، إنني - أيها الناس - مُخَوِّف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، ومبشركم بثوابه إن آمنتم به،

وعملتم بشرعه. 🗊 واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم، وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة، ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملًا غير منقوص، وإن تُغْرِضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة.

🗓 إلى الله وحده رجوعكم - أيها الناس - يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم

🕥 ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهاً منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم، يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، إنه عليم بما تخفيه الصدور.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :
- إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه.

و المُؤَوِّ المُؤَوِّ المُؤَوِّ المُؤَوِّ المُؤَوِّ المُؤَوِّ المُؤوِّ المُؤوِّ المُؤوِّ المُؤوِّ المُؤوِّ المُؤوِّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْ لِهِ عَيْصِيبٌ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ ڡؚڹڗۜؠۜڴؙڔؖٛڡؘؘڡؘڹٱۿۛؾؘۮؽ؋ؘٳڹۜۧڡؘٳؽۿؾٙڍؽڶۣڹؘڡٛٞڛۣڃؖؖٷڡٙڹۻؘڷ فَإِنَّمَايَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ۞ وَٱتَّبِعُ مَايُوحَىٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الْمِينَ الْمُورَاقُ هُورَا الْمِينَ الْمُورَاقُ هُورَا الْمِينَ الْمُؤْرِدُ الْمِينَ الْمُؤْرِدُ الْمِينَ الْمُؤْرِدُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ إِنَّا لَكُمْ أَلِرَّحِي ﴿ الْرَّكِتَكِ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُ وثُرَّفُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيوِخَبِيرِ (

ٱلَّاتَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّنِي لَكُمْ مِّنۡهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ أَإِلَيْهِ يُمَتِّعَكُمْ مَّتَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَيُؤْتِ

كُلَّ ذِي فَضِّلِ فَضَلَةً ۚ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُ مُ

يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُومَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞

DANGER STANDERS AND A YY I REPORTED A STANDERS AND A STANDERS AND

وجوب اتباع الكتاب والسُّنّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله.

 • آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فُصّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًّا. ● وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب.